## مفار الجامعة المصرية في المعادى

بعض نتائج الحفر في المواسم الخمسة الأولى ١٩٣٥ – ١٩٣٠

للاستاذ مصطفى عامر

## حفاير الجامعة المصرية في المعادى

بعض نتائج الحفر في المواسم الخمسة الأولى ١٩٣٥ – ١٩٣٠

> للائستاذ مصطفی عامر

## حفاير الجامعة المصرية في المعادى

مر" الإنسان منذ أن ظهر لأول مرة في مصر، إلى أن بزغت شمس الناريخ بقيام الأسرة الأولى في عدّة أدوار، كل منها يعتب مرحلة من مراحل تقدمه في سلم الحضارة، و بدون معرفة تلك الأدوار لا يمكن أن نفهم كيف نشأت تلك الحضارة وكيف نمت وتطوّرت .

وقد أصبح من الصعب على الباحث فى أصل الحضارات التاريخية أن يتجاهل ماحدث من تطوّر فى الفترة الطويلة التي سبقت التاريخ، والتي كافح الإنسان فى خلالها كفاحا مستمرا، حتى أمكنه أن ينتقل من الحالة البدائية التي وجد فيها إلى الحالة المتحضرة التي نعرفها. ومن الأمور المعترف بها أن كل دراسة جغرافية لاقليم من الأقاليم لا تكون دراسة كاملة إذا هي أهملت الماضى التاريخي، وفي اعتقادنا أنها تبقى أيضا ناقصة إذا هي أغفلت الماضى فى أدواره الأولى التي سبقت بدء التاريخ.

ومن هناكان اهتهام الجغرافيين في السنوات الأخيرة بدراسة عصرما قبل التاريخ، وعلى الخصوص لأن تلك الدراسة بعد أن كانت محصورة في ميدانها الاركيولوچي الضيق، أخذت تهدم بالتدريج ما بينها و بين العلوم المختلفة التي نتصل بها في أكثر من ناحية، من حواجزوحدود . ولماكان المهم في دراسة ما قبل التاريخ في إقليم معين ، تتبع التاريخ البشري منذ ظهور الإنسان فيه لأوّل مرة ، وتعرف الظروف المناخية والنباتية التي عاش فيها في الأدوار المتتابعة، وربط كل ذلك بما حدث من تطوّر فزيوغرافي في الاقلم ع، كانت ضرورة التعاون بين العلوم الجغرافية والجيولوچية والاركيولوچية في تلك الدراسة من الأمور الواضحة .

مكل هـذا يجعل دراسة ماقبل التاريخ تختلف تماما، في أساليبها وفي وسائلها، عن دراسة الآثار التاريخية، فهي تعتمد في استخلاص النتائج على الدرس المقارن، وعلى ربط الحقائق الطبيعية بالحقائق البشرية، على حين تعتمد الثانية على الكتابة والنقوش المدونة.

وينتهى عصر ما قبل التاريخ فى مصر حيث يبدأ التاريخ وذلك حوالى سنة ٢٠٠٠ ق.م ، وأما بدؤه، فمن الصعب تحديده بتاريخ مضبوط، وانما يكفى أن نقول أنه يرجع الى أوائل العصر الجيولوچى الرابع، وهو العصر الذى اتفق على أن الإنسان ظهر فيه لأقل مرة ، ومن الاركيولوچيين من يفرض لذلك تاريخا يرجع إلى سهنة ٢٠٠٠،٠٠٠ ق ، م ، وذلك لكى يقرب إلى ذهن الرجل العادى نوع التاريخ الذى يجول بخاطره .

وقد كان الإنسان في خلال القسم الأكبر من ذلك العصر يعيش على الفطرة ، فيصيد الحيوان والسمك ، ويقتات بما يجعه من ثمار، ويستخدم الآلات الحجرية في شئونه المختلفة ، ويعرف هذا الإنسان بإنسان العصر الحجرى القديم، وقد سكن الكثير من جهات الصحراء حيث لا ماء ولاعشب في الوقت الحالى، كما سكن منخفضات الواحات وعلى جانبي وادى النيل ، ونحن و إن كما لم نعر للآن على هياكله العظمية ، إلا أن الآلات الحجرية الكثيرة التي تركها وراءه ، قد دلت على وجوده ، وعلى أنه قد من في خلال تلك الآلاف من السنوات في عدة أدوار ثقافية ، يتميز بعضها عن بعض من الناحية الفنية بطريقة صنع الآلات المجرية ، وهي أدوار بينها و بين الأدوار التي من فيها انسان العصر الحجري القديم في أور با ، وجوده شبه كثيرة .

ويستدل من دراسة أنواع التكاوين وأشكالها، ومن فحص بقايا النبات والحيوان، وهي التي وجدت معها آثار ذلك الإنسان على أنه قد عاش في خلال تلك

الأدوار تحت مؤثرات جغرافيــة مختلفــة . ففي أوائل ذلك العصر، كانت درجة الحرارة تميــل إلى البرودة ، وكانت الأمطار غزيرة ، فساعدت على حفر الوديان وتكوين المصاطب والدالات الصـحراوية . وتلى ذلك الدور المطير، فترة غير مطيرة ، تمتاز بتكوين الكثبان الرملية بفعل التعرية الهوائية، و باضطراب بسيط في القشرة الأرضية، أوجد الفوالق المعروفة في الواحات الخارجة . ثم أني بعد ذلك دور مطير ثان، هو أقصر من الدور الأول، كون فيه نهر النيل بعض مصاطبه، واتصل لمدّة ما بمنخفض الفيوم فتكوّنت فيسه بحيرة عظيمة، وصل ارتفاع سطح الماء فيها إلى ما يقرب من ٣٥ مُترًا فوق مستوى سطح البحر، ولكنها لم تلبث أن انكشت وانخفض مستوى الماء فيها ، وذلك بعد أن عمَّق النيل مجراه وانفصل خلال فسترة من الزمن عن المنخفض المذكور و بعــد أن حل دور جفاف تدريجي قرب نهاية العصر الحجرى القـديم، أخذت تسود فيــه الأحوال الصحراوية، وتتركز الحياة البشرية والحيوانية قرب موارد الماء التي لم ينضب معينها . وفي نفس ذلك الوقت أخذ نظام صرف الماء في وادى النيل يقرب من الاستقرار ، ومدأ يرسب النهر في مصر الوسطى والسفلي الغرين الذي أتى به من الحبشة ، وقد ساعد على ذلك دون شك ارتفاع ظاهر في سطح البحر، مما قلل من فعل النحت النهري وزاد من شأن فعل الارساب .

هذا جانب من القصة الجغرافية الطويلة لعصرما قبل التاريخ في مصر، وأما الجانب الآخر من تلك القصة ، فيبدأ حول سنة ، ٣٠٠٠ أو ، ٥٥٠ قبل الميلاد وذلك بمظاهر ثقافية جديدة، وفي ظروف طبيعية جديدة ، إذ يتفق ظهور حضارة العصر الحجرى الحديث مع زيادة في مقدار ما ينزل من المطر، وهي زيادة و إن كانت

<sup>(</sup>١) يبلغ سطح بحيرة قارون في الوقت الحالى حول ٥٥ مترا تحت مستوى سطح البحر .

<sup>(</sup>٢) فى ذلك الوقت بدأت تجف كذلك الينابيع القديمة (Fossil springs) فى الواحات الخارجة وتتكون الكثبان الرملية .

ضئيلة فى الواقع ، إلا أنهاكانت عظيمة الأثر فى حياة الإنسان . وقد استمر هـذا الدور الممطر فى العصر التاريخى نفسه حتى أيام الدولة القـديمة ، ولكنه لم يلبث أن اختفى (حوالى سـنة ٢٥٠٠ ق م ) وعاد الجفاف مرة أخرى ، وما زال مستمرا حتى اليوم .

والظاهر أن تلك الظروف الجديدة هي التي دفعت انسان العصر الجحوى الحديث إلى النهوض والتقدّم السريع ، فقد استطاع بسرعة مدهشة أن يستأنس الحيوان و يعيش على الرعى ، وأن يكتشف سر الزراعة ، ويشيد المسكن ، وينظم الجماعة على أساس المصلحة المشتركة ، وقد تمكن كذلك من صنع الآنية الفخارية ، ومن عمل آلات صوانية متنوعة الأشكال تلائم أغراضه الجديدة .

وقرب نهاية العصر الحجرى الحديث دخل هذا الانسان في آخر دور من أدوار تطوره الثقافي ( وهو دور عصر مافبل الأسرات ) فاستطاع أن يستخدم النحاس في صناعة بعض الآلات ، وذلك على الرغم من أن استعال الآلات الصوانية بتي شائعا، كما استطاع أن يخطو ، في كل ناحية من نواحي الحياة، خطوات سريعة، نواها ممثلة أتم تمثيل في حضارات ذلك العصر، بما فيها حضارة المعادى التي كشفت عنها الجامعة المصرية في السنوات الأخيرة .

ولقد كانت كل معلوماتنا عن ذلك العصر تأتى من الصعيد، وكان المعتقد إذن أن الحضارات المصرية الأولى انما نشأت في ذلك الاقليم، ثم انتشرت منه إلى الدلتا شمالاً وقد عضد هذا الرأى ماكان يعرف عن نجاح غزو الجنوبيين للشماليين ، وقيام الأسرة الأولى من بين الأمراء الفاتحين .

غير أن خلو الدلتا من بقايا الإنسان الأوّل، وعلى الخصوص فى مراحل تقدّمه الأخيرة، إنما يرجع إلى كثرة ما أرسبه النيل من الغرين، الذى أخفى فى باطنه كل ما تركه ذلك الإنسان مر. أثر. وما عثر عليه الباحثون من أدلة فى العهد الأخير

إنما يأتى جميعها من الصحراء عند حافة المنطقة التي يكسوها الطمى، كما هي الحال في الفيوم، وفي مرمدة بني سلامة في غرب الدلتا، وفي المعادي في شرقها .

والواقع أن الدلت كانت في عصر ماقبل التاريخ أكثر تقدّما من الصعيد ، فأراضيها الزراعية ومراعيها أكثر اتساعا من أراضي الوادي الضيق في الجنوب، هذا إلى جانب اعتدال مناخها، واتصالها بالبحر وما يأتي عن طريقة من مؤثرات مختلفة ، واتصالها بجيرانها اللوبيين من ناحية ، والأسيو بين من ناحية أخرى، وتحدّثنا بعض النصوص التاريخية عماكان لهليو پوليس من مركز ممتاز قبل قيام الأسرات مباشرة ، وعن مدى ماوصلت إليه الدلتا من تقدّم في مختلف العلوم والفنون، وعن اكتشاف وعن مدى ماوصلت إليه الدلتا من تقدّم في مختلف العلوم والفنون، وعن اكتشاف أهلها للسنة المكوّنة من ثلثائة وخمس وستين يوما، والأدلة لديناكثيرة على أن إحدى حضارات الصعيد في عصر ما قبل الأسرات، هي من أصل شمالي ، وأن اتحاد حضارات الصعيد في عصر ما قبل الأسرات، هي من أصل شمالي ، وأن اتحاد الوجهين البحري والقبلي ، تم لأول مرة ، قبل بدء التاريخ ، تحت زعامة الشماليين . وليس من شك في أن الدلتاكانت في ذلك العصر أكثر ازدحاما بالسكان ، وكانت واها ومدنها أعظم اتساعا وأفضل نظاما من قرى الصعيد ومدنه .

كل هذا يجعل لدراسة كل مايكشف عنه البحث من آثار عصر ما قبل التاريخ في الدلتا أهمية خاصة ، أما حضارة مرمدة بني سلامه فترجع كما يتضح من الجدول الآتي إلى بدء العصر الحجرى الحديث، وربما كانت أقدم من أقدم الحضارات المعروفة في الصعيد، ومن المحتمل أن تكون قد سبقتها أدوار أخرى أقدم منها، وذلك استنادا الى ما قد وصلت اليه من تقدّم ورقى ، وحضارة الفيوم كثيرة الشبه بحضارة مرمدة، وقد كانت معاصرة لها في الأدوار الأولى من حياتها، وأما الأدوار الأخيرة فهى أحدث من ذلك، كما يتضح من درس آثارها ، وترجع حضارة المعادى

<sup>(</sup>١) فى سنة ٤٢٤١ ق ٠ م ٠ وهو أقرل تاريخ محدود فى العالم ٠

٠ (٢) حضارة جرزة ٠

| الم_عيد                                   | الدلتـــا                       | التاريخ بالتقريب |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| الأسرة الأولى                             | الأسرة الأولى                   | + ۲۰۰۰ ق ، م     |
| سماينــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المادى                          |                  |
| جـــرزة                                   |                                 |                  |
| العمـــرة                                 | الفيوم (ب)                      |                  |
| البدارى دير تاسا                          | مرمدة بنى سلامة<br>الفيوم ( ۱ ) | + ٠٠٠٥ ق ، م     |

وقد بدأت كلية الآداب أعمال الحفر في المعادى في شتاء سنة ١٩٣٠ - ١٩٣١ وقد بدأت كلية الآداب أعمال الحفر فيها المحسة مواسم ، وهي الآن تعمل في الموسم السادس، والمنطقة التي تقوم بالحفر فيها تقع في الأرض الصحراوية المرتفعة في شرق المعادى ، وقد أقيمت على القسم الغربي الأقصى منها محطة ماركوني اللاسلكية ، ولقد تراكمت بقايا المساكن القديمة على شكل طبقات يعلو بعضها البعض الآخر، وهي أكثر عمقا في وسط المنطقة حيث تبلغ مترا ونصف متر، منها في أطرافها الشمالية والجنوبية حيث لا تزيد على بضعة سنتيمترات .

<sup>(</sup>١) وقدوصل العمق الى مترين في جهة منعزلة جنوبي المنطقة الرئيسية ، وهي ملك لشركة أراضي الدلتا يا لمعادي .





منظر للجزء الداخلي من أحد الكهوف



منظر لمدخل الكهف السابق كا يرى من الداخل

وقد اتبع في الحفو طريقة تقسيم الأرض الى مربعات كل منها عشرة أمتار مربعة، وأزيلت المواد المتراكة في كل مربع طبقة بعد طبقة، حتى يصل الانسان الى التربة الرملية الأصلية التى شيد القوم عليها مساكنهم عند استيطانهم لها لأول مرة ، ولتلك الطريقة مزاياها الحاصة ، إذ هي تعين موضع كل قطعة من القطع الأثرية التي يعثر عليها الباحث أثناء الحفر ، وتساعد على دراسة الآثار المختلفة ، كل نوع على حدة ، وذلك من حيث توزيعها ودرجة انتشارها في كل ناحية من نواحى المنطقة .

" والاثار الثابتة " وهي التي لا بد من دراستها في أماكنها لعدم إمكان نقلها، تشمل مساكن القوم ومواقدهم والمخازن التي يدخرون فيهما مأكلهم ومشربهم والأماكن التي يدفنون فيها موتاهم . أما المساكن فقد بنى غالبها من أغصان الأشجار وطلى سطحها من الخارج بكساء من طين، وهي غاية في البساطة، و ربمــا كانت لا تختلف كثيرًا عن مساكن البــدو وفقراء الريف في الوقت الحالى . وقد وجد في الكثير منهـا بعض الأدوات المنزلية من آلات صوّانية وآنية فحارية وحجرية ، وبها مخازن خاصة بهـا، ولكل منها موقد أقيم عنــد مدخلها . و يتجه هذا المدخل في العادة صوب الجنوب وذلك لوقاية القوم من ريح الشمال، و بخاصــة في فصل الشتاء البارد ، ومعظم تلك المساكن ذو شكل بيضي (شكل ١)، و بعضها مستطيل الشكل(شكل ٢) يماثل في رسمه رسم أحد الحروف الهيروغليفية التي عرفت في العصر التاريخي والتي قصد الفراعنة أن يعبروا بها عن فناء المنزل. و يغلب على الظن أن رسم هذا الحرف انما يرجع في أصله الى شكل بعض مساكن عصر ما قبــل التاريخ . ثم هناك نوع آخر من المساكن لا نعرف له مثيلا في كل آثار ذلك العصر في مصر، فقــد عثرنا في الموسم الخامس على كهفين متجاورين حفرهما القــوم حفرا عميقا في التربة الرمليــة المتماسكة الذرات (شكل ٣)، وقطعوا لهما درجات تؤدى الى كل منهما وكسوا جوانبها بكتل من الصخور (شكل ٤ ) . وقد بلغ عمق أحدهما مترين

ونصف متر تقريبا ، وتكفى مساحت إيواء عائلة مكوّنة من ستة أشخاص على الأقل ق وكان بين ما احتواه كل منهما عدد كبير من الأدوات المنزلية ومقدار غير قليل من عظام الحيوان .

وعلاوة على المواقد الصغيرة الملحقة بالمساكن، توجد مواقد كبيرة معظمها في القسم الشهالى من المدينة، وقد وضعت الحجارة حول رمادها الكثيف على شكل نصف دائرة (شكل ه)، ويظهر من شكلها وتوزيعها أنها كانت مواقد عامة يستخدمها جميع الأهالى على السواء، وقد كانوا يخزنون قوتهم من لحوم وحبوب، ويخفون متاعهم من آنية وآلات مختلفة في قدور كبيرة الحجم (شكل ٢) أو في حفرات عميقة (شكل ٧) تغطيها في بعض الأحيان غطاءات من قش مصنوعة كالسلال، وقد لوحظ من توزيع أنواع المخازن أنه بينا تكثر القدور الكبيرة في شمال المدينة، فان الحفرات العميقة تزدحم في جنوبها.

ولسنا نعلم تماما أين كان سكان المعادى الأقدمون يدفنون موتاهم ، إذ لم يؤد بنا البحث للآن الى العثور على المدافن ، ومن المحتمل أن تكون قد جرفتها السيول في العصور الغابرة دون أن تترك لهما أثرا ، على أن ذلك لا يقلل من الأهمية العلمية للحفاير ؛ فالبحث عن القرى والمدن القديمة والتنقيب فيها هو في حدّ ذاته درس قيم لحياة السكان الأول ، والمعلومات التي يمكن الحصول عليها من مثل تلك الدراسة هي دون شك أعظم فائدة وأقرب الى الحقيقة من كل ما نستخلصه من دراسة المقابر وما تحويه في العادة من أدوات مختارة تدفن مع الموتى ، على أن الحظ قد وتقنا في الموسم الرابع الى العثور على قبر فريد (شكل ٨) وجدناه بين المساكن ، ذلك على الرغم من أن دفن الموتى كان من المؤكد في خارج حدود المنطقة المخصصة للسكني . وهذا القبر هو حفرة تقرب من الاستدارة ، وقد وضعت فيها الجثة على جانبها الأيسر ، واتجه الرأس صوب الجنوب والوجه صوب الغرب ، واقتربت الركبتان من الصدر ، ووضع بجانبها بعض الآنية الفخارية التي تحوى الماء والطعام وهي عادة بقيت ووضع بجانبها بعض الآنية الفخارية التي تحوى الماء والطعام وهي عادة بقيت

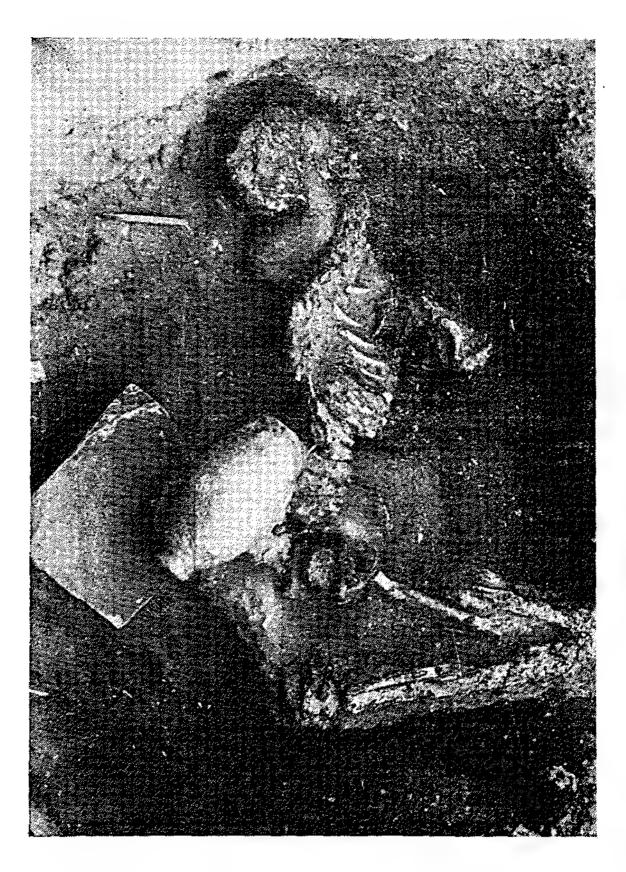

طريقة من طرق دفن الموتى فى المعادى



شکل ه موقد کبیر ذو شکل نصف دائری



شکل ۳ قدور کبیرة للخزن

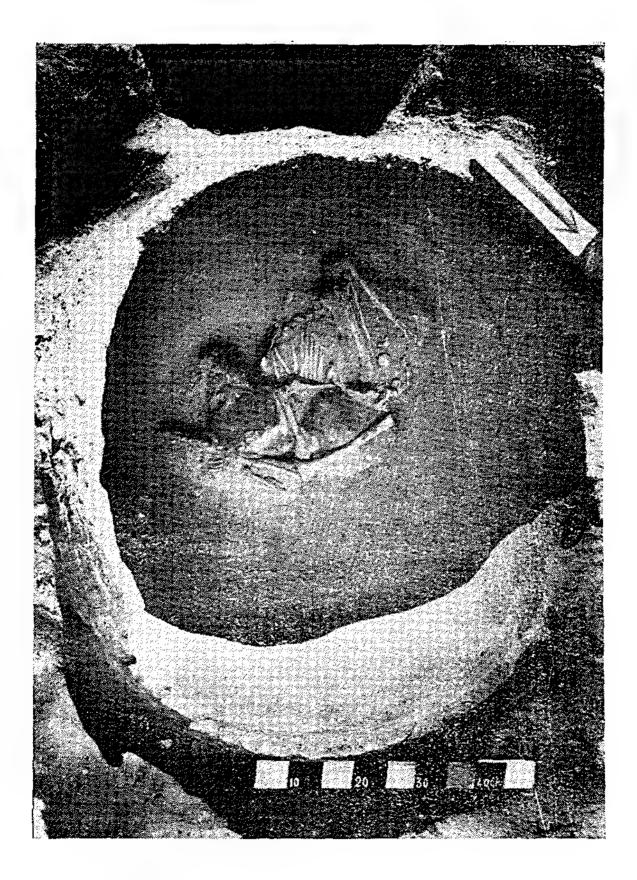

وعاء من الفخار في داخله هيكل عظمي لشخص حديث السنّ

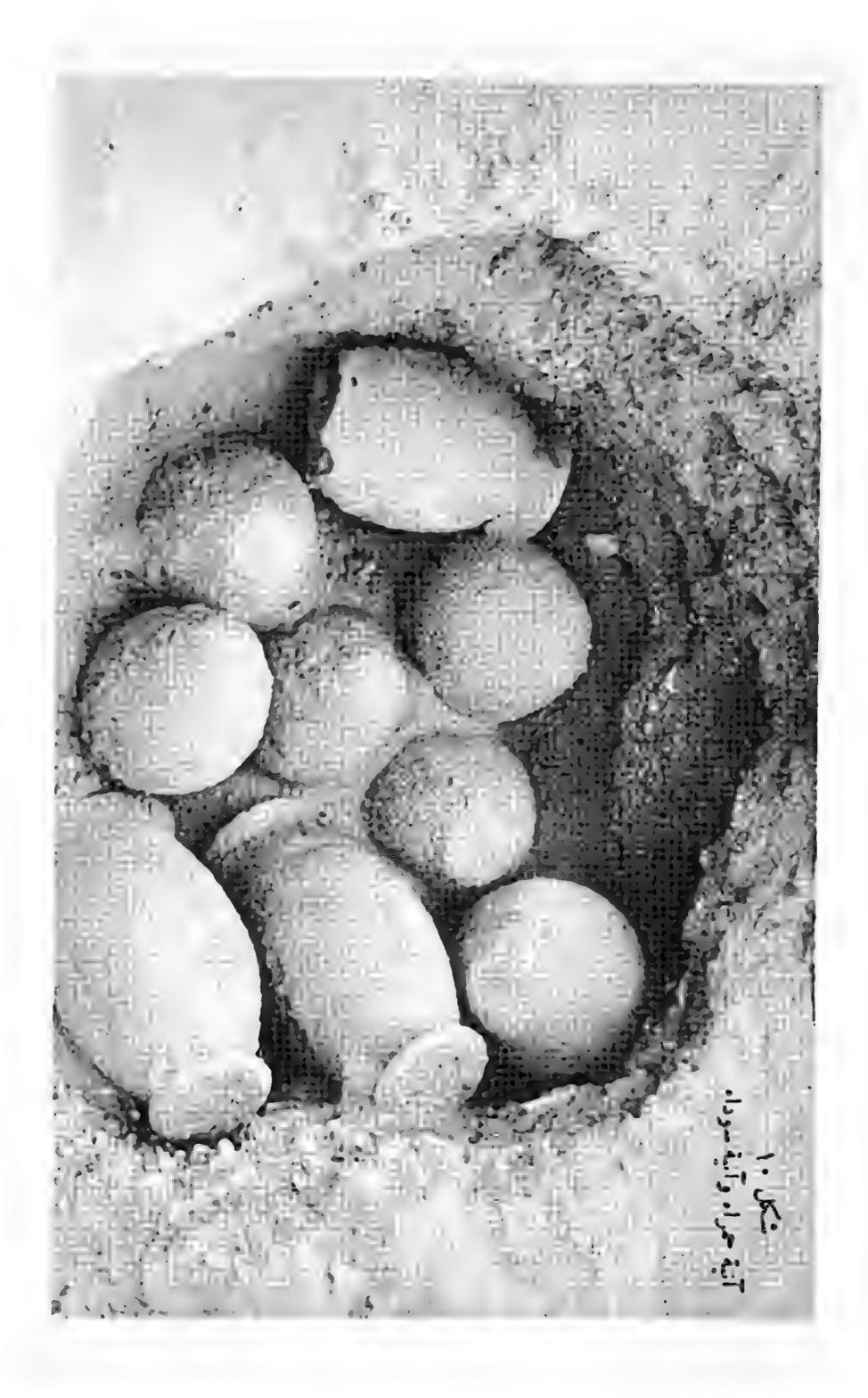

شائعة لمدة طويلة في العصر الفرعوني ، وقد وجد هيكل عظمى آخر لشخص صغير السنّ دفن في قدر كبير (شكل ٩) كما وجدت بقايا كثير من الأطفال معظمهم لم يتم شهور الحمل، وقد دفن بعضها في قدور صغيرة والبعض الآخر في حفرات بسيطة في أرض المسكن ، وعادة دفن الأطفال في مشل تلك الظروف هي من العادات المعروفة في بعض جهات الريف في مصر في وقتنا هذا .

ولنصف الآن أهم وو الآثار المنقولة " وهي التي تجعل لحضارة المعادي مظهرا خاصاً يميزها عن سائر الحضارات المصرية في عصر ما قبـل التاريخ . ومعظم تلك الآثار صغير الحجم، وهي تشمل في مجوعها أنواع الآنية الفخارية والحجرية، والآلات الصوّانية والنحاسية ، ومختلف الأدوات المنزلية سـواء كانت مصنوعة من الصخر أو من الخشب وعظام الحيوان أو من الأصــداف والقواقع المختلفة . أما الآنيـــة الفخارية فهي كثيرة ومتنوعة، وقد جمع منها في المواسم السابقة بضع مئات من القطع الكاملة التي قد حافظت على سلامتها على الرغم من آلاف السنوات التي مرت عليها. وهي مختلفة الأشكال والأحجام ؛ متعدّدة الألوان ، غير أن معظمها ينتمي الى أحد نوعين ، نوع أسود ذي سطح مصقول وشكل كروى ، ونوع أحمر يميل الى الاستطالة وله قاعدة كأسية (شكل ١٠). والنوع الأخيرعلي الخصوص يعطي صناعة الفخار في المعادي طابعًا خاصًا يميزها عن غيرها مر. \_ الصناعات في جهّات مصر في تلك العصـور . و بعض الأنواع الأخرى مهمة كذلك على الرغم من قلة عددها ، فقد ساعدت على استنتاج ماكان هناك من اتصال بين المعادى والبلاد المجاورة . ولقد أظهرت الدراسة فعلاً أن سكان المعادى كانوا على اتصال بالصعيد من ناحية، و بجهات لو بية في غرب الدلتا من ناحية أخرى، كما كانوا يتبادلون بعض التجارة مغ فلسطين . ولا شــك أن موقع المعادى قرب رأس الدلتا وعنــد نهاية الطريق الصحراوي الممتد شرقا الى شبه جزيرة سيناء كان له أكبر الأثر في إنشاء تلك الروابط القديمة ، ولنذكر هنا على سبيل التمثيل أهم تلك الأنواع النادرة دون بحث المسائل المعقدة المرتبطة بها .

فهناك الآنية المشهورة بمقابضها (شكل ١١)، وعلى الخصوص المقابض الممؤجة [Wavy-handles] (شكل ١٢)، والتي يعتقد بعض الباحثين أنها من أصل غير مصرى وأنها في الغالب وصلت مصر من سورية، وهناك الأنواع الحمراء ذوات الحافة العليا السوداء وهي منتشرة كل الانتشار في الجنوب والمعروف أنها من أصل صعيدي، ثم هناك أيضا آنية يزدان سطحها بألوان تمشل أشكالا مختلفة (شكل ١٣)، وهي أنواع لم تكن معروفة في مصر من قبل إلا في الوجه القبلي حتى أظهرت حفاير المعادي أنها توجد كذلك في الدلتا، ولربما كانت نشأتها الأولى في ذلك الإقليم كا تدل على ذلك دلائل كثيرة، والأمثلة التي لدينا من تلك الأنواع النادرة، و إن كانت لا تزال محدودة العدد، إلا أنها في زيادة مستمرة من موسم إلى آخر.

ولا تقل الآنية المجرية عن الآنية الفخارية شأنا في الدراسة الاركيولوچية البحتة لحضارة المعادى ، وهي مثلها متعدّدة الأشكال، وتختلف ألوانها تبعا لأنواع الصخور المستخدمة في صنعها ، ومن الآنية الكثيرة التي لدينا عدد غير قليل ببين مدى ما وصلت إليه تلك الصناعة من دقة في ذلك العصر، وماكان لدى القدماء من مهارة عجيبة في قطع الصخور الصلبة وتشكيلها وصقل سطحها ، فهم إن كانوا قد استخدموا الأحجار الجيرية بكثرة لوجودها في التلال القريبة، وصنعوا منها المصابيح والأقداح (شكل ١٤) والكؤوس والمهاريس والهواوين، فقد كانت لديهم كذلك آنية جميلة الشكل متقنة الصنع من أحجار البازلت (شكل ١٤ وشكل ١٥) والمرم والنيس و بعض أنواع أخرى من الصخور النارية التي لا يسمل نحتها ، و يمتاز بعض تلك الآنية الواع أخرى من الصخور النارية التي لا يسمل نحتها ، و يمتاز بعض تلك الآنية بمقابض صغيرة تعلق منها ، و يمتاز البعض الآخر بتقليده للآنية المعروفة في جهات لوبية ، أما أقرب الأماكن التي يمكن قطع حجر البازلت الأسود منها فهي جهاة أبي زعبل في شمال الفاهرة ، والمنطقة الواقعة شمال الفيوم في غرب وادى النيل ،



شكل ٧ حفر معدة للخزن



شكل ١٢ اناء من الفيخار له مقبض محوج





شكل ١٣ جزء من قصعة يزدان سطحها بالألوان من الداخل ومن الحارج



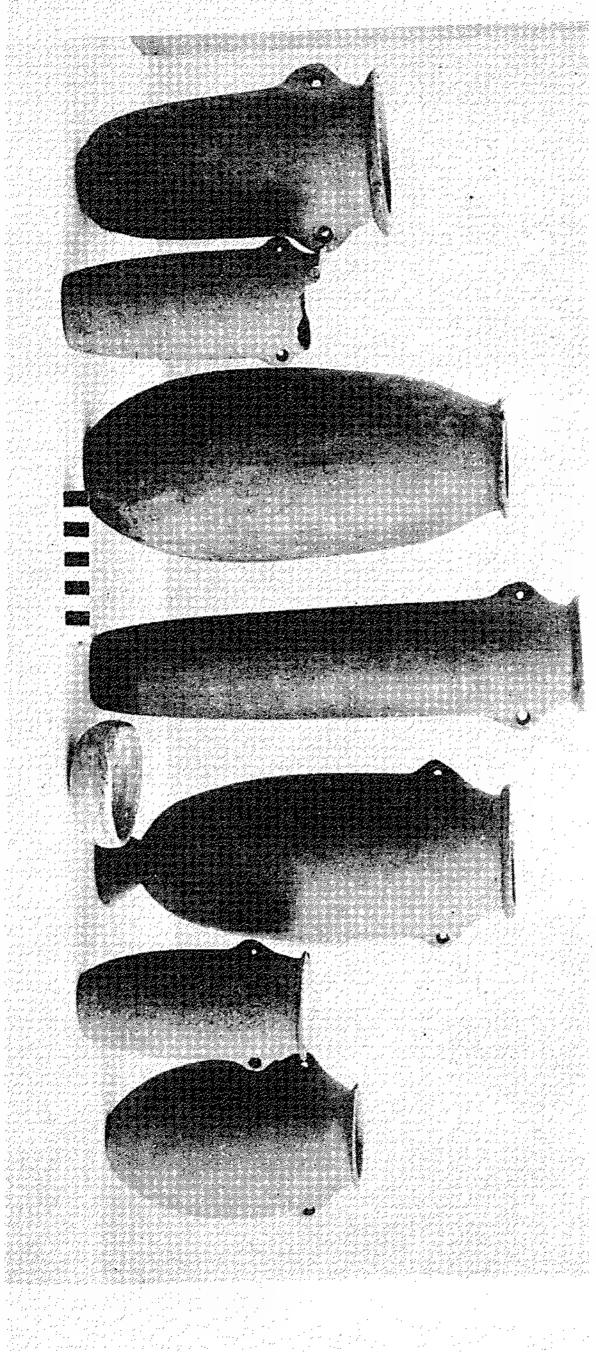

أنية جميلة من صغر الدارلت الاسود (الوعاء الصغير وهو الرابع من الجين هو من المري)



شكل ٢٢ مخارز من الصوان وملمقة وغطاء قدر من خشب وبعض نبات الحلفاء





شكل ١٦ رأس فأس من النحاس (١) وأخرى من الحجر الاسود (ب) واز ابيل من النحاس (ج)







شکل ۱۹ حراب وروس سهام ومناجل من الصوان

و بعض تلك الصخور النارية والمتحولة هي من صخور جبال البحر الأحمر والبعض الآخر من منطقة أسوان . وقد صنعت رأس فأس (شكل ١٦٠) وجدت في المعادى كما صُنعت بعض رءوس الدبابيس (Mace-heads) التي عـثرنا عليها من تلك الأنواع الأخيرة ، ولم تكن لدينا في المواسم الأولى إلا قطعا مكسورة من الأدوات والآنية الحجرية المختلفة ، ولكننا نملك الآن عدد الابأس به منها ، وهو عدد كبير بالنسبة لكونه قد استخرج من بقايا المساكن المخربة .

ولقد كانت معظم الآلات والأسلحة التي استخدمها سكان المعادى في ذلك العصر من الصوان، وهي لكثرتها ودرجة انتشارها لا يمكن حصرها ، وللصوان كما نعرف من إيا كثيرة جعلته في العصور المجرية أفضل المواد الصخرية التي تصلح لصناعة الآلات بأنواعها، لا في مصر وحدها ، بل في كل جهات العالم ، وليس هناك شك في أن أهل المعادى كانوا يجعون كل ما يمكن جمعه من الصوان من مجارى الوديان القريبة ومن بين طبقات المجر الجيرى الحلية ، على أنهم لا شك أيضا كانوا يحصلون على مقدار منه من أماكن أخرى في مصر وذلك عن طريق المبادلة ، كانوا يحصلون على مقدار منه من أماكن أخرى في مصر وذلك عن طريق المبادلة ، في أعماله المتعددة ، فاقتطعوا منه المدى (شكل ١٧) ، وعملوا المكاشط لاستخدامها في تجهيز الجلود والأخشاب (شكل ١٨) ، وعملوا المناقب (شكل ٢٢) والسهام ورءوس الحراب والمناجل المسننة (شكل ١٩) ، وبالاختصار كل ما يدل على أنهم عند عذقوا تلك الصناعة تمام الحذق ، ومن فحص الآلات المختلفة ودراسة طريقة قد حذقوا تلك الصناعة تمام الحذق ، ومن فحص الآلات المختلفة ودراسة طريقة وضامة المعديد لاشك فيه لتاريخ حضارة المعادى ،

على أن القوم فى ذلك العصر قدعر فواكذلك طرق استخدام النحاس، ولكنه على ما يعلم لم يعم استعاله إلا فيما بعد وبخاصة فى القرون الأولى من العصر التاريخي ، وقد بقيت الآلات الصوانية مستخدمة فى معظم شئون الحياة لمدة

طويلة بعد انتهاء عصرما قبل التاريخ. وقد وجدت في المعادي مقاديرمن خامات النحاس أخفاها القوم في قدور وحفرات أعدّت لهذا الغرض ، كما وجدت سبائك من هــذا المعدن لم تمسَّها يد الصانع بعد ولم تبــدأ بتحويلها الى السلاح المطلوب . ومن الفحص الكيميائي لهذا المعدن اتضح أنه إنمــا جلب من شبه جزيرة سيناء، كما استورد أيضا معدن المانجنيز الذي يكثر في الجبال القريبة من خليج السويس والذي يستخرج الآن من المنطقة المجاورة لأبي زنيمة . والمعروف أن حَرَكة التعدين في سيناء كانت نشيطة منذ بدء العصر التاريخي ، ولا شك أن تلك الأدلة الجديدة تثبت تماما أن ذلك النشاط إنما بدأ في العصر السَّابق للتَّاريخ . وقد تجمع لدينا من الأدوات النحاسية عدد من المثاقب والأزاميل ( شكل ١٦ هـ )، وبعض الصنانير التي تستخدم في صيد السمك (شكل ٢٠ رقم ١٢)، و رأس فأس (شكل ١٦٦) هي الوحيدة لدينا من نوعها . وقد عرف القوم كذلك مادة القار (الأسفلت) فجلبوها من الخيارج واترخروها وحافظوا عليها بكل حرص وعناية ، ونحن و إن كنا نجهل الأغراض المختلفة التي كانوا يستخدمونها فيها، إلا أننا على الأقل نعلم، بفضل تحليلها ، انهم إنما حصلوا عليها من فلسطين حيث تستخرج بكثرة من جهات البحر الميت .

كذلك كان يصنع الأهالى بعض أسلحتهم مر... عظام الحيوان (شكل ٢٠ رقم ٤ -٧) ومن بعض الصخور البلورية وهي صخور زجاجية شفافة نادرة الوجود، تصلح كالصوّان لصنع السلاح القاطع ، وهناك أدوات قد صنعت من الحشب كالمثاقب (شكل ٢١) وغطاءات القدور والملاعق (شكل ٢٢ رقم ٢ -٣) وغيرها، وهذه بطبيعة الحال ليست كثيرة نظرا لما يتطرّق الى الحشب في العادة من فساد يجعل بقاءه كل تلك الآلاف من السنوات من الأمور الصعبة ، ويجب أن لا ننسي كذلك الأدوات الكثيرة التي كانت تستخدم في الزينة ، فقد كان الجنس اللطيف يزين صدره بعقود من خرز ذي ألوان مختلفة (شكل ٢١)، بعضه من العقيق الأحمر يزين صدره بعقود من خرز ذي ألوان مختلفة (شكل ٢١)، بعضه من العقيق الأحمر



ت من الاردواز وآلات من العظام وصغور وأصداف مثقوبة وصنارة من النحاس 4. JK:

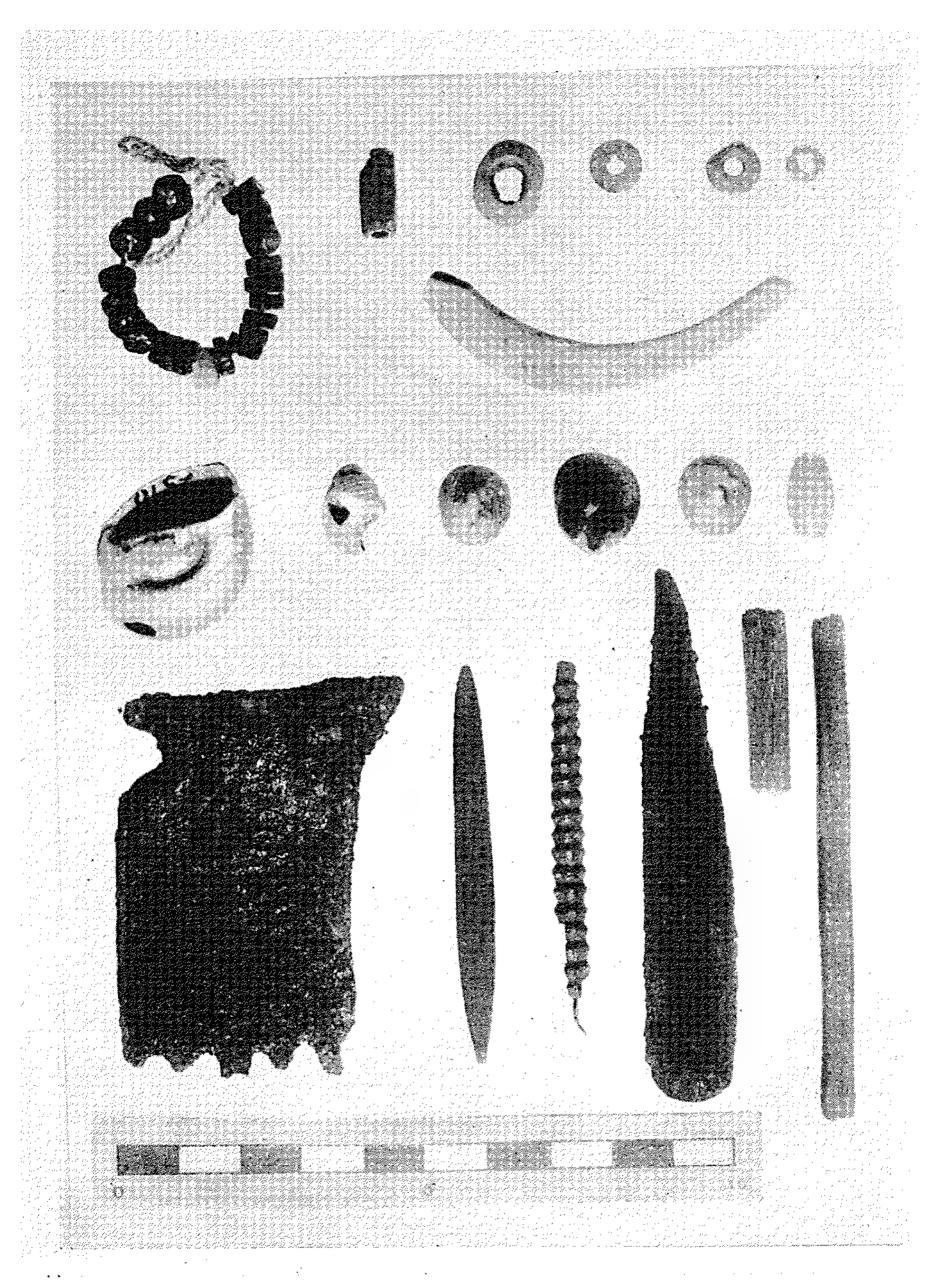

شكل ٢٦ بعض أمثلة من أدوات الزينة وهي تشمل الحرز والقواقع المثقوبة والدبابيس الحشبية والأمشاط المصنوعة من قرون الحيوان



والبعض من المرمر ومن المجر المحيرى الأبيض، والبعض الآخر من صخور لم نصل بعد الى معرفة نوعها، وقد زاد عدد حبات الخرز الذى عثرنا عليه زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة، كما زادت مقادير الأصداف والقواقع وقطع الجبس اللامع وقشور بيض النعام، ومعظمها مثقوب، وكان استخدام كل تلك الأشياء على ما يظهر شائعا بين الطبقات المختلفة، وقد صنع القوم الأمشاط من قرون الحيوان (شكل ٢٦)، كماصنعوا اللوحات التي تستعمل في خلط الألوان من الأحجار الجيرية والاردوازية (شكل ٢٠ رقم ١ – ٣)، وقد حصلوا من المغرة على اللون الأحمر، ومن كر بونات النحاس على اللون الأخضر، ومن كر بونات النحاس على اللون الأخضر، ومن المانجنيز على اللون الأسود ، ولا تزال في كثير من الأحيان تشاهد تلك الألوان عالقة بسطوح اللوحات ،

والأدلة كثيرة على أن سكان المعادى كانوا على علم بفن الغزل والنساجة، ولقد عرفنا فيا سبق أنهم كانوا يغطّون بعض المخازن بضفائر من القش (شكل ٢٣) وهي صناعة متصلة بصناعة السلال من ناحية و بفن النساجة من ناحية أخرى ولقد وجد بين أحجار المغازل التي عثرنا عليها عدد بقيت عصى المغازل في ثقوبها الى اليوم ، وهي تشهد بقيام صناعة الغزل في المعادى منذ القدم . كذلك تبين لنا من أدلة كثيرة على أنهم كانوا يمارسون نوعا من الزراعة البدائية ، و يعنون بتربية الحيوان، وقد ظهر من الفحص الأولى لبقايا النبات والحيوان أن القمح والشعير كانا يزرعان ، وأن نبات الحلفاء (شكل ٢٢ رقم ١) وأشجار الأتل والحروع كانت معروفة ، وأن الثور والضأن وفرس البحر والسلحفاة والحنزير والوعل كانت كلها من الحيوانات المألوفة للسكان ، ولقد كان بين المواد النباتية التي عثرنا عليها مادة صمغية لم نعرف الآن مصدرها، كاكان بين عظام الحيوانات بقايا لأنواع انقرضت واختفت ، وهي أنواع من القواضم لا تعيش إلا في المستنقعات ، وقد اختفت بالتدريج من وادى النيل بفضل تقدّم الزراعة وانتشار العمران ،

هذا ملخص بسيط لأهم مظاهر النشاط البشرى فى المعادى خاصة وربما فى الدلتا عامة، وذلك فى الأدوار الأخيرة لعصر ما قبل التاريخ، وهى فترة كانت معلوماتنا عنها قبل اليوم مقصورة على نتائج الأبحاث التى قام بها العلماء فى صعيد مصر دون غيره من جهات القطر، ومر. هنا كانت أهمية الحفاير التى تقوم بها الجامعة المصرية فى المعادى ، فقد كشفت عن حضارة جديدة من الحضارات الأولى فى الدلتا ، وأضافت حلقة هامة إلى سلسلة الأبحاث الخاصة بذلك العصر فى مصر، وأظهرت أمام الباحثين مسائل جديدة لا تخلو من قيمة كبيرة فى بحث أصل الحضارة المصرية القديمة ومنشئها وتطورها ، ولتلك الحضارة الجديدة من المميزات ما يجعلنا نحكم على أنها حضارة مصرية صميمة ، وعلى أنها نشأت نشأة مستقلة عن الحضارات المصرية الأخرى التى نعرفها ، وهذا على الرغم من أنها قد اتصلت بتلك الحضارات فى أكثر من ناحية ،

ولم تكن المعادى قبل التاريخ قرية صغيرة كما خيل لنا في أول الأمر، بل كانت مدينة كبيرة عامرة بالسكان، وأن المساحة العظيمة التي تشغلها بقاياها لأكبر دليل على ذلك، فقد بلغ ما تم حفره منها في كل المواسم السابقة خمسة أفدنة ونصف فدان ولا تزال هناك أضعاف تلك المساحة تنتظر الحفر لكي ينتهى العمل تماما . وخرائب مرمدة بني سلامة في غرب الدلت تشبه المعادى في عظم مساحتها، وهي مثلها دليل واضح على عظم المدن الشمالية بالنسبة لمدن الصعيد في ذلك العصر . ومن المحتمل أن المعادى كانت في الماضى البعيد عاصمة كبيرة لمصر، عند ما توحد نظام الحكم فيها للرة الأولى قبل بدء التاريخ، ولا شك أن موقعها الجغرافي مما ساعد على ذلك، كما ساعد موقع منف، وهي تقابلها على الضفة الغربية للنيل، على تبوئها نفس المركز عند ما تمت الوحدة المصرية للرة الثانية على يد الفراعنة ، ولقد كان هناك على ما يظهر نظام خاص اتبع عند تخطيط المدينة ، فهي قد أقيمت على ربوة هناك على ما يظهر نظام خاص اتبع عند تخطيط المدينة ، فهي قد أقيمت على ربوة من تفعة مستطيلة الشكل تمتد من الأرض الزراعية في الغرب الى داخل الصحراء



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

شكل ٢٤ جمجمة سكان المعادي الأول فى الشرق، وتحدها الوديان الصحراوية من الشمال ومن الجنوب. وتدل كثرة بقايا المساكن فى المنطقة الوسطى على أنها كانت مخصصة للسكنى، على حين قد حفرت معظم المخازن فى الطرف الجنوبي، وأقيمت المواقد الكبيرة بجوار القدور العظيمة الحجم فى الطرف الشمالى حيث كانت توجد، على ما نعتقد، أسواق المدينة وأماكن الصناعة فيها.

وحضارة المعادى في اعتقادنا ليست حضارة محلية بنى انتشارها محصورا في بقعة ضيقة . فلقد أمكن نتبع آثارها شمالا لمسافة غير قصيرة ، ولا شك أن الغرين في منخفض البساتين وجهات الدلت المجاورة قد أخفى في جوفه بعض معالمها . ولقد عثرت مصلحة الآثار المصرية في أواخر العام الماضى (سنة ١٩٣٥) ، وذلك أثناء البحث عن بعض الآثار التاريخية في جهة الصف ، التي تبعد حول ٣٠ كيلومترا جنوب المعادى ، على مقابر ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ ، ووجدت مع الهيا كل العظمية في بعض المقابر التي فحصتها آنية من الفخار تشبه تمام الشبه بعض الأنواع المعروفة في المعادى ، وهذا دليل جديد لا شك فيه على امتداد حضارة المعادى إلى المعروفة في المعادى ، وهذا دليل جديد لا شك فيه على امتداد حضارة المعادى إلى المعروفة في المعادى ، وهذا دليل جديد لا شك فيه على امتداد حضارة المعادى إلى المعروفة في المعادى ، وهذا دليل جديد لا شك فيه على امتداد حضارة المعادى إلى المعروفة المعيدة جنو با .

أما أصحاب تلك الحضارة فلسنا نعرف عنهم من الناحية الأنثرو پولوچية إلا القليل، ويرجع هذا إلى عدم العثور على المقابر كما ذكرنا ، على أن فحص مالدينا من عظام بشرية يدل على أن القوم كانوا أفرب من حيث شكل الرأس (شكل ٢٤) إلى سكان مرمدة بنى سلامة منهم إلى سكان الصعيد ، غير أنهم على الرغم من ذلك ينتمون هم وسكان الوادى في الوجه القبلي إلى سلالة بشرية واحدة هي سلالة البحر الأبيض المتوسط ، هذا كل ما نعرفه عنهم الآن ، ولا شك أن الأبحاث المقبلة سوف تلقي ضوءا أكثر على تلك المسألة الهامة ،



